#### Con Justin State of the State o



## GIFTS 2005 Mr. Amr Mohamed Fawzy Alexandra

الاسـالام عقبدة ومنهاج

### الشيخ مخدمتولي الشحراوي

# الاسكلام

محتنبة (لقال

حقوق الطبع محفوظة

يتنيانيانجاني

### الحركة والهدف والنسب

مع هدفه فاذا لم تلتق الحركة مع الهدف كان لابد أن يوجد القلق والاضطراب و والحركة والهدف أمران يحتمان وجودهما على تصرف العقلاء المفكرين ، فكل حركة حياة لابد أن يكون لها هدف و هذا الهدف ما الذي يحققه تحقيقا يقينيا وأعنى بتحقيقه تحقيقا يقينيا أن يخرج عن أشياء ، أن يخرج عن أن يكون تقليدا ، وأن يخرج عن أن يكون أن يكون خلا ويخرج عن أن يكون أن يكون ظنا ، ويخرج عن أن يكون خلا ، ويخرج عن أن يكون ظنا ، ويخرج عن أن يكون ظنا ، ويخرج عن أن يكون طنا ، ويخرج عن أن يكون وهما ويخرج

فالنسب التى تتحكم فى حقائق الوجود لا تخرج عن هـنده الأشياء أبدا ، اما أمر متوهم ، واما أمر مظنون ، واما أمر مشكوك فيه ، واما أمر مبنى على

الجهل ، واما آمر مبنى على التقليد ، والأمر الذى يسبود هؤلاء جميعا هو الامر المبنى على اليقين ، واليقين هو مدلول كلمة العلم فكل قضية من قضايا الوجود لا يحكمها العلم اليقينى فلا تخرج عن واحدة من هذه الأشياء آبدا ، واذا دخلت فى حيز واحد من هذه الأشياء فلا خير فيها ولا بركة منها ، ولنوضح المسألة توضيحا يقربها الى الأذهان ،

نقول: اللغة التي يتكلمها الناس تتكون من ألفاظ مفردة لها معانى مصددة قصارى ما يؤديه اللفظ المفرد حين ينطق به أن يدل العقل على معناه فقط وعلى معناه بدون نسبة مسندة اليه فكلمة الأرض حين تنطق يأتى مدلولها بما نعرفه لها بدون نسبة تتعلق به ، وكلمة كرة لها أيضا معنى فى اللغة حين ينطق بهذا اللفظ يؤدى مدلوله بدون نسبة فاذا قلنا: الأرض كروية ، وجدت نسبة ، ومعنى فى فانا حكمنا على شىء بشىء والحكم على شىء نسبة أننا حكمنا على شىء بشىء والحكم على شىء

بشيء هو النسبة ، والنسب هي التي تتحكم في ذلك الوجود كله فالألفاظ بسفردانها لا تتحكم في هذه الحياة الا بمقدار ما تنضم لأختها الكلمة فتوجد محكوما عليه ومحكوما به • وحين يوجد المحكوم عليه والمحكوم به توجد النسبة . وما دامت وجدت النسبة فان كانت نسبة علمية أى يقينية فكل حركة تبنى عليها تأتى بالخير، واليسر، والجمال، وكل نسبة لا تدخل في هذا المحيط مجهودها ضائع ، يفعل صاحبها ما يفعل والنتيجة أن لا شيء أو أنه الضرر ، وهؤلاء الذين يتوهمـون في النسب غـير اليقينية يقينا ، ويعملون بحركتهم في الحياة لاثبات ذلك اليقين هم الذين يظنون أنهم يحسنون صلعا الذين قال الله فيهم ( قل هـل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) هم معذورون في أن يظنوا ولكن ليسوا معذورين في ألا يجي الظن لهم

بخير ثم يستمرون فى ذلك الظن ، معذورون فى أن يتوهموا ولكن حين يتوهمون وحين لا يجدون الوهم قد حقق لهم أملا ، فما الذى جعلهم دائما سائرين فى الوهم أو الظن أو الشك أو التقليد أو الجهل ؟ •

اذن فالقضية الأساسية في الوجود هي أن يحكم الانسان ، أي تحكم حركته بنسبة يقينية لا تقليد فيها للغير ولا جهل فيها ولا شك ولا ظن ولا وهم ، ولنوضح المسألة أكثر من ذلك نقول حينسا تكلم العلماء عن العلم قالوا : ما هو العلم ؟ العلم هو أن يظفر الفكر بنسبة كانت مجهولة له، أيا كان موضوع هذه النسبة بشرط أن تكون النسبة مجزوما بها والجزم بها لا يكفى لأن الجاهل قد يجزم بقضية جهلية ولكن الجزم لابد أن يترتب على أنها واقع جهلية ولكن الجزم لابد أن يترتب على أنها واقع أيضا ، ولا يكفر في النسبة أن تكون مجزوما بها ، ولا أن تكون واقعة ، وانما تتطلب شيئا آخر هـذا الشيء الآخر هو أن يقام عليها الدليل •• اذا فلا تصل

نسبة ما الى أن تكون نسبة يقينية الا اذا استوفت هذه الأشياء : مجزم بها وواقعة وعليها دليل ، فان كانت النسبة مجزوما بها وواقعة الاأن الجازم بها لا يستطيع أن يدلل عليها ، نقول له انتقلت من مرتبة العلم اليقيني الى التقليد فالولد يقول: الله أحسد . يقلد أباه ، ولكنه لا يستطيع أن يدلل على ذلك \_ نقول: النسبة الولد جزم بها وهي واقعة فواقع الأمر أن الله أحد لكنك اذا قلت للولد وما دليلك لا يستطيع ، اذا فالولد يعيش الآن هـذه الفكرة في مرتبة التقليد لمن يثق في اخلاصهم له فاذا ما كبر واستطاع أن يدلل انتقلت المسألة من التقليد الى اليقين حينئذ تصير علما ، فالعلم اذا يتطلب هـذه العناصر • واذا كانت النسبة مجزوما بها ولكنها ليبست واقعة ، أى جاء التخلف في المنطقة الثانية ، لا فى المنطقة الثالثة لأننا قلنا مجزوم بها وواقعة وعليها دليل فان كانت الوقفة في الدليل كان هذا هو

التقليد ، وان كانت الوقفة في الركن الثاني وهو أنه مجزوم بها عنده ولكنها ليست واقعة نقون له ذلك هو الجهل و اذا فالجهل جزم بنسبة غير. وافعية ، اياكم أن تظنوا أن الجهل هو ألا تعلم ، ألا تعلم تلك أمية ، والأمية ما أيسرها لأنها ذهن خال تستطيع أن تضع فيه ما تشاء ، ولكن الجهل ذهن مشغول بقضية يجزم بها وهي ليست واقعة • وآفة الدنيا كلها ليست من الأمية وانبا هي من الجهل الذي يجزم بقضايا على أنها حقائق وهي باطلة وليست حقيائق ، أما الأمية فلا تشكل فسادا أبدا، والجاهل هو الذي يتعب ، لماذا ؟ لأن عنده نسبة غير واقعة فمجادله يحتاج أول الأمر الى أن يخرج من ذهنه النسبة المجزوم بها عنده وهي ليست واقعة وبعد ذلك يدخل فيه النسبة الواقعة ، اذا فآفة الدنيا كلها من الجهل. لأنه جزم بنسب والنسب غير واقعة . اذا فالنسبة اذا كَانَ مَجْزُومًا بِهَا لَا تَخْرَجَ عَنِ هَذَهُ الْأُمُورُ أَهِى وَاقْعَةً؟

نعم • أتسنطيع أن تدلل عليها لا نعم • فذلك هـو العملم • أهى واقعة ولا تستطيع أن تدلل عليهما ، فلذلك هو التقليد. ولكن اذا كانت النسبة مجزوما بها وليست واقعة . نقول : ذلك هو الجهل • فادا كانت النسبة غير مجزوم بها . أنا لم أجزم بنسبة ، نقول أن تساوى الطرفان فذلك هو الشك ، لم ترجيح شـــــيئا • واز رجحت شـــينا على شيء ذلك هـــو الظن ؟ وأن رجحت المرجوح ذلك هو الوهم و فنسب الحياة لا تتخرج عن هذه المسائل أبدا ، علم وتقليد وجهل وشك وظن ووهم • فمن هم الناجدون في الحياة ٠٠ الناجون في الحياة هم الذير يتبعون اليقين العلمي ، لا يجزمون بقضية الإاذا كانت واقعة وعليها دليلها ، حينئذ يسلمون من كل المعاصى وتؤتى حركتهم ثمرا ولكن اذا كان الأمر كذلك فمن أين نأخذ النسب اليقينية لنجزم بها وهي واقعة ، نقول لهم: موضوع النسبة يختلف أهو موضوع يتعلق

بامر مشهدى محس أم بأمر غيبى ، فان كان موضوع النسبة يتعلق بأمر مشهدى محس فالذى يحكم على يقين القضية ويقين النسبة ليرتفع بها ألى كلمة العلم وكلمة الحقيقة المطلقة انما هى التجربة الحسية فالتجربة الحسية فى الأشياء المحسة هى التى تعطى الدليل اليقينى على أن ذلك حق وعلم •

اذا ما نظرنا للحياة المعاصرة وجدنا أمرين فى غاية التناقض و نجد أن الحياة الآن فى موجتها المادية التى تتعلق بالعلم التجريبي المحس المشاهد ونجد ارتقاء و نجد تقدما حقق رفاهية للبشر جسيعا و أمر لا نشك فيه ولا نجد اختلافا كما قلت سابقا بين مدرسة تجريبية ومدرسة تجريبية أخرى ولا نين كمرباء روسى وكهرباء أمريكي ولا بين كيمياء بين كهرباء روسي وكهرباء أمريكي ولا بين كيمياء ألماني وكيمياء انجليزى ولماذا ولا أن هؤلاء وهؤلاء محكومون بالتجربة الحسية على المادة الصماء التي محكومون بالتجربة الحسية على المادة الصماء التي لا تجامل فان دخل عالم معمله بهوى في نفسه فلن

تعطى التجربة شيئا • وما دامت التجربة على آمر مادى اصم لا هوى له ولا يجامل فسنلنهى نهايه التجارب جبيعا الى حقيقة واحدة • حين أخذ العالم حظه من التجربة العلمية أفاد •

ولكننا نجد موجة اخرى أو خطأ آخر فيه خلاف ، وخلاف أضاع فائدة الارتقاء فى الأولى ، هذا الخيلاف فى المنهج النظرى للحياة ، المنهج النظرى الذى لا تحكمه التجربة والذى لا يحكم بمعمل ، فهذا يقول رأسمالية وهذا يقول شيوعية وذلك يقول وجودية ، كل واحد يخرج علينا بفكرة لماذا اختلفت هذه الآراء ؟ لماذا هذه النظريات ؟ لأنها ليست محكومة بتجربة مادية تخضعنا جميعا لنتائجها وكل واحد أصبح يتكلم عن هواه ، وما دام كل واحد أصبح يتكلم عن هواه فتكون نظريت فى الحياة أصبح يتكلم عن هواه فتكون نظريت فى الحياة النظرية خاضعة لما يهوى ، وان حاول جاهدا ألا يصبغ نظريته بهواه ، واختلافهم فى الثانية أضاع اتفاقهم فى

الأولى لأنه صمير العصيلة المتفق عليها من العلم التجريبي وسيلة لفرض النظيريات التي تختلف باختلاف الأهواء ، ومن هنا نشأ الفساد في الدنيا ، . تقدم في ناحية مجمع عليها لاختلاف فيها ولكنها لاتسر في طريقها الطبيعي السلمي وانما سارت لتفرض قضايا اختلف عليها • اذن فكأن الخطين انتهيا الى شيء واحد هو أن العالم في صراع دائم ، وما دام العالم في صراع دائم فيجب أن يبحث بحث ا آخر ، أهو لم يعرف هدفه ؟ أعرف هدفه ولم يستطيع أن يحد حركته التي توصله الى هذا الهدف ؟ وقفة يجب أن تقفها الأمم لتقول من الذي اذن يستطيع أن يجدد نسبة يقينية في أمر غيبي لا تحكمه التجربة ولا تكون من خاماته المادة التي لا تجامل ، أنه يجب أن يكون لا هوى له أبدا • وأن يكون عالما بكل جزئيات من يقنن لها ، وذلك لا يتوفر في البشر على الاطلاق ، فعلم البشر علم محدود ، وان قنن نظريا غير محكوم

بعمل وبتجربة مادية فسيئاتى التطبيق ليفسد عليه ما انتهى اليه ، ثم يعدل تقنينه أو يلغيه نهائيا أو يأتى فيه بالمقابل •

اذن فلابد أن نبحث عن مصدر نأخذ منه القيم الغيبية التي لا تحكمها التجربة الا بعد أن تطبق و اذن ففساد العالم أمر طبيعي جدا، وما دام أمرا طبيعيا فيجب أن نبحث عن علة هذا الفساد و علته اما خطأ في تحديد الهدف واما خطأ في تحديد الحركة الموصلة الى الهدف و جدناه هو الذي يحكم تصرفات الانسان ، فالحركة من انسان لا هدف له حركة عشوائية تحدث كما يتأتى:

مثلا فالتلميذ الذي يخرج من بيت وهدفه أن يصل في ميعاده المحدد الى مدرسته حتى لا تفوته فترة من فترات درسه ، هذا تلميذ خرج من بيته وله هدف ، هذا الهدف في رأسه على مقدار ضخامته في

تلك الرأس لا يجعل هدفا عرضيا يطغى عليه أبدا ، فان خرج من شارعه ووجد عركة تستلفت نظر أمثاله فانه لا يلتفت اليها • لماذا ؟ فان له هدفا يستدعيه الى ذلك • وان رأى حاويا وله سامر ويأتى بالأعاجيب والناس ملتفون حوله ، أيضا لا يلتفت الى ذلك لأن الهدف الأصيل حكمه بأن يذهب الى المدرسة ، وبعد ذلك جاء طفل آخر خرج فوجد مثل هذه الأشياء فنسى الهدف الأصيل وجعل ذلك هدفا حاصلا الآن ، فقول : ذلك هدفه ، هو ما هو بصدده من حركة ، ليس له هدف •

اذن فلابد من أن يحدد الهدف و والأهداف تختلف ومعنى تختلف ، تختلف اختلافا ارتقائيا فليس هدف التلميذ الحقيقى فى ذهابه الى المدرسة هو الذهاب الى المدرسة ، وانما هدفه فى هذه المرحلة من ذهابه الى المدرسة هو أن ينجح و ونجاحه له هدف

هو أن يعيش سعيدا في الحياة يتعب فترة قصيرة من الزمن ليريح نفسه فترة مظنونة أطول من هذه الفترة.

اذن فكل هدف في الحياة قريب انما هو وسيلة الى هدف أعلى ، وما دامت الأهداف غايتها اسماد الانسان ، فيحب أن يحدد الانسسان منطقة هدا الاسعاد، أهي منطقة موقوتة ؟ أهي منطقة محكومة محصورة مزمنة كما يقولون أم هي منطقة طويلة كما قلت في المرة السابقة ، وعلى هذا جاءت مقارنة بين الديني وغير الديني ، الديني الذي يعتبر هذه الحياة وسيلة الى حياة أرقى ، وغاية الى حياة أخلد ، وغاية الى حياة النعيم فيها لا على قدره ولكن على قدر امكانيات ربه ، اذن فلو نظرنا الى الرجل الذي ينظر الى الدنيا على أنها هي الغاية وهي الهدف فليصنع في الدنيا ما أراد، لأنه لا هدف له بعد هذه الدنيا، بل فليحقق لنفسه متعة ، وليحقق لنفسه سعادة ولو على أنقاض شقاء الآخرين • اذن فالذي يحدد الهدف

هو الذي يمكن أن يسير بخطاه وبحركته الى هدفه سيرا مطمئنا الى الغاية ، ولا يكون مطمئنا الى الغاية الا اذا كان الهدف أمرا يقينيا موثوقا به .

اذا نظرنا الى الاسلام كدين جاء بلاغا عن الله وجاء آخر بلاغ عن الله ، ما دام الاسلام دين فهو يقتضى مسلما اليه ، ويقتضى مسلما به ، المسلم هو الذى أسلم قياده ، أسلم قياده لمن ؟ لمن يثق فيه أنه أقدر منه على ادارة حركة حياته ، حين يثق هذه الثقة يسلم قياده اليه ، فيكون من أسلمت قيادك اليه مسلما اليه فى أى شىء فى حركة حياتك ، ولكن هل جاءت الأديان أو جاء الاسلام الذى يمشل خاتمية الأديان ليجعلك تسلم كل حركة حياتك الى مسلم له ، أم أن الاسلام انما جاء ليجعلك تسلم حركة حياتك المقيدة بأفعل وتنتهى عن شىء مقيد بلا تفعل ثم ترك بقية حركة الحياة حرة فى اطار أن لا ضرر ولا ضرار ؟ فاذا ما نظرت الى قول التكليف افعل كذا

ولا تفعل كذا وجدتها لا تستوعب كل حركة الحياة وانما ترك شيئا لك يسمى المباح تفعله أو لا تفعله في اطار لا ضرر ولا ضرار والمسلم أخو المسلم هذه الحركة التي أسلست فيها قيادك ، يجب قبل أن تسلم قيادك الى من يصرف حركتك أن تقتنع بأنه أقدر منك وأعلم منك وأحكم منك وأنه لا فائدة له منك فيما يشرع لك ، وأن الفائدة عائدة اليك ، اذا أردت هذه المسألة فلن تجد لها تحقيقا في البشر أبدا ، لأن علم البشر مهما كمل عاجز ، وقدرتهم مهما اكتملت عاجزة ، وحكمتهم مهما عرف منها شيئا فقد غاب عنها أشياء وهواهم لا يمكن أن يتبراوا منه أبدا ، ثم اذا سلمنا وهواهم لا يمكن أن يسبراوا منه أبدا ، ثم اذا سلمنا وأن الانسان يمكن أن يسلم قياده الى انسان آخر ،

نقول له: هذا الانسان الذي أسلمت قيادتك اليه ، لمن أسلم قياده هو ؟ ثم سلسلها فنجد أنه لابد أن يكون في أول حلقات الوجود انسان سلم قياده لغير انسان مثله ، والا فالانسان الذي وجد أولا لمن

أسلم قياده • لابد أن يسلم قياده الى أى شيء آخر غير الانسان والا من الذي يجعلك تتحرك في حياتك الى أن يوجد الانسان الذي تسلمه حركة حياتك ؟ من الذي نظم حياته وأسلمها ليتصرف فيها ؟ اذن فلابد أن تنتهي بالتسلسل الى قضية • هو أن الأنسان الأول أو الانسان الأصل لابد أن يكون قد أسلم قياده في حركته الى غير انسان هي التي تحدد صلة ذلك الانسان أو الكون الآدمي بمن خلفه ، الذي خلقه نظم له أصول حياته: افعل كذا ولا تفعل كذا ، وبعد ذلك كان المفروض أن ينقل ذلك الانسان كل ذلك الى بنيه • ولكن المنهج الذي يحكم حركتك أي منهج السماء الذى يحدد حركة الناس كما قلنا سابقا انما يحدد حركتهم لا ليحجر عليهم ولكن يحدد حركبة الفرد ليضمن الحرية للآخرين ، فاذا جاء التشريع ليتدخل في ألا تختلس مال صديقك أو مال أحد من الناس ، نقول ذلك ليس معناه أنه حجر على حريتك

فی النصرف ، ولکنه حجر علی حریتك وحجر علی حرية الآخــرين من أجلك ، والشيء الذي يقــابل بعوضه لا يعتبر بخسا • لم يقيد حركتك وحدك وانما قيد من أجلك حركة الملايين ، وما دام قد قيد من أجلك فلا تحزن لأنه قيدك • لأن الذي يحزنك أن يقيدك ولا يقيد من أجلك ، اما أن يقيدك أنت نم يقيد غيرك من أجلك ، فشيء بعوضه ومقابله • وهذا لو نظرت اليه في مقاييس الاقتصاد وجدت أن تقييد الناس بالنسبة لى يعود على بخير أكثر مما يقيدنى بالنسبة للناس • لأني : هبني أردت أن أسرق وأراد الناس جميعاً أن يسرقوا منى • ماذا تكون النتيجة ؟ النتيجة كفرد أواجه بمجموع ، ففعل الواحد لا يضر كل الجماعة ولكن الجماعة اذا تكاتفت على أضرتني وانتهت على • اذن فالتقييد من أجلك أجرح من تقييدك أنت من أجل الناس • اذن فالحركة التي يقيد فيها الانسان يجب ألا يياس منها ، لماذا ؟ لأنه يجب

أن ينظر الى المقابل ، أقيد الناس من أجلى فى هذه ؟ نعم قيد الناس من أجلك فى هذه ، وكما قلنا سابقا : ان المعنى حين نطلب منه أن يؤدى حق الله للفقير ، نقول له لا تنظر ساعة أن نأخذ منك وأنت غنى ولكن قدر أننا سنعطيك أيضا من غيرك ان أصبحت فقيرا ، اذن فالأخذ منك هو تأمين لحياتك ، تأمين لمستقبلك ، ما دمنا أخذنا منك وأنت غنى لنعطى نميرك وهو فقير، فثق تماما بأننا سنأخذ من غيرك وهو غنى ونعطيك فثق تماما بأننا سنأخذ من غيرك وهو غنى ونعطيك وأنت فقير ، اذن فالشىء الذى يقابل ببديله أمر يجب وألا يبأس منه الانسان ولكن أن يقدر العوض فيه ؛

تقنينات السماء حينما جاءت لتتدخل ، تدخلت في الأمور النظرية التي لا يهتدى فيها العقل الى شيء لأن هواه يتحكم فيه ، أما الأشسياء الأخرى التي لا يتحكم فيها الهوى فترك الاسلام فيها حركة الحياة حرة ، علم تجريبي : ابحث ماشئت ، وجرب ماشئت ، ولاحظ في ظهراهم الكون ما شئت ، وأخرج من ولاحظ في ظهراهم الكون ما شئت ، وأخرج من

النظريات ما شئت ، فاذا انتهيت الى حقيقة علمية فيخذها على أنها أساس تنفع به فى ترقية حياتك ، أما أمر لم يوجد فيه مادة لتجرى عليها تجربة والنبع انما هو الهوى فاحذر منه م لماذا ؟ لأن أهواء الناس متضاربة • وما دامت أهـواء الناس متضاربة فتصببح كل نسبة خاضعة لهدوى وما دامت كل نسبة خاضعة لهوى ، ادن فلا ارتقاء للبشرية في أمر نظرى لا تجربة علمية فيه الا أن يكون صادرا مس لا هوى له وأن الناس جميعا بالنسبة اليه واحد، ليس له فيهم ابن ولا صاحبة ، اذن فكل الناس بالنسبة اليه سواء، ولو أننه نظرنا الى موقف الاسلام ، نجد الاسلام جاء بعد أديان ، وبعد أديان ركب الرسل فيها قطع مرحلة طويلة من مراحل الحياة ٠٠ ان كنا نريد أن نقف فسنقف بالنسبة للديانتين العظيمتين القريبة من الاسلام وهي اليهسودية والمسيحية •

نقول ان اليهود ٠٠٠ حرفوا كتابهم وبدلوا فيه وكتموا وزادوا ولووا ألسنتهم اذن فلم يكن هناك مصدر وثيق أن هذه التوراة هي التي نزلت عليهم ، وذلك بشهادتهم هم أنفسهم ، كما سبق أن بينا بآراء المستشرقين • هذه التغيرات انحازت الى ماذا ؟ انحازت الى جانب المادة ، أم الى جانب الروح ؟ انحازت الى جانب الأمر المادى • وهل يعقل أن يوجد تقنين من السماء يقنن فقط للأمور المادية وينسى الأمور الروحية ؟ • الأمور المادية لو لم يقنن فيها الله تقنينات ، من الممكن أن يضع فيها البشر تقنينات • اذن لابد أن تكون المسائل التي تتعسرض للقيم والمسائل الروحية قد طمست من هذه الكتب فظلت مادية بحتة كما قلنا أيضا سابقا ، انهم أرادوا أن يخلعوا أيضا قانون المادة حتى على الآله ، يعنى لم يعــودوا يؤمنــون الا بشيء مادي (حتى نرى الله جهرة ) ، والسماء لا تندخل دائما الا بعد مراحل .

كل دين فيه طاقة توجد في المتدين تجعل منه اما نفسا مطمئنة الى منهج الله ، واما نفسا لوامة اى تغفل مرة فترتكب معصية ثم تفيق مرة أخرى فتلوم صاحبها • فتصبح الطاقة الموجبة والسالبة في النفس، واما نفسا حصل فيها صدأ وانتهى كل شيء ، فأصبحت نفسا أمارة بالسوء لا تفكر أبدا في أن تلوم صاحبها بالسوء أو تعزف عن شر يبقى اذن الدين ، صاحبها بالسوء أو تعزف عن شر يبقى اذن الدين ، حينما يأتى انها جاء ليطبعنا طبعاً لنفس مطمئنة تخضع لمنهج الله ، أو على الأقل نفس اذا غفلت مرة أخرى •

أما النفس الأمارة ولذا تجدها أمارة وليست آمرة لأن الأمر ممكن أن يأتى مرة وينتهى و وانما أمارة يعنى صارت وظيفتها أنها دائما تأمر صاحبها بالسوء و فحين يوجد فى المجتمع نفس لوامة يكون هناك اطمئنان ، لأن النفس ستعمل معصية مرة وتستيقظ مرة أخرى ولكن اذا انتقلنا من نفس

مطمئنة ولم تجدها الى نفس لوامة ولم تجدها أيضا وبقيت النفس الأمارة ، نقول ذلك في الفرض ان كان فى المجتمع ما يقيم اعوجاجه التفت الى منهج الخير ، واذا كان المجتمع فسد هو الآخر اذن فلابد أن تتدخل السماء ، ولذلك لا تتدخل السماء بارسال الرسل الاحينما امتنعت أولا النفس المطمئنة ثم. ٔ امتنعت النفس اللوامة ثم سيطرت النفس الأمارة ولم يوجد خارج النفس مجتمع رادع ليرد الانسان الى طريق الصواب اذن لابد هنا أن تندخل السماء ، فاذا كان الله قد شاء الى العالم بالخير وجاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالاسلام ، أعطى له الضمانات التي لا تتطلب رسولا بعد ذلك كيف ؟ قال ماذا تريد في منهج يقود البشرية مبلغا عن الله ، لأننا نفترض أننا نتكلم الى أناس متدينين •

### خصائص المنهج

المفروض في المنهج الذي يقود البشرية:

أولا: أن أثق فى أنه هو الصادر عن الله بدون دخول للبشر فيه ولا تحريف .

ثانيا: أن يكون مستوعبا لكل قضية الحياة .

ثالثاً: أن لا يتعارض مع حقائق الكون العادية التى سوف تنتهى اليها العقول .

رابعا: أن تكون شعائره التي تأخذ الانسان من حركة حياته الى حركة خاصة بربه بسيطة لاتستوعب كل وقته .

فاذا نظرنا الى هذه الأشياء والعناصر لا تجدها تتمثل الا فى دين الاسلام ، أما التوثيق فقد تكلمنا بشهادة الخصوم كما قال آر مسترونج ، ووليم قال

فى (تاريخ حياة محمد) فى كلامه عن القرآن قال: القرآن هو كتاب العالم الوحيد الموثق و ونستطيع أن نقول استنادا الى أقوى الأدلة أن كل كلمة فى القرآن دقيقة فى ضبطها كما تلاها محمد و

هذه مسألة فرغ منها الموثقون من غير المسلمين .

\* يقول أحدهم: لم تكن هناك وسيلة لتجريف أى جزء من القرآن أو تبديله • ولو بوازع الحماس له ، وهذه ميزة تفقدها الكتب السماوية الأخرى •

اذن فمن ناحية توثيق أن هذا الكتاب من عند الله.أمر مجمع عليه ومتفق عليه اطمئناننا من ناحية هذا العنصر ضرورى ما دمنا نريد أن يقود منهج حياتنا كتاب ليس من صنع البشر • القرآن هو هذا الكتاب الذى جاء دون تحريف ولا تبديل • وبعد ذلك فهو مستوعب لكل أقضية الحياة • فما دام دينا شاملا • دينا خالدا مستوعب للزمان ، مستوعب

للمكان ، اذن لابدأن تكون كل قضية في الحياة لها حل فيه .

مثلا: ادوار كيور يقول: ان دماغا فلسفيا موحدا يستطيع أن يحكم أن كل قضية في الاسلام أعلى من تطورنا الفكرى: هذا رجل انجليزى صادفته في فترة من الفترات نخوة للحق فقال هذه الكلمة •

هذا من ناحية استيعاب المنهج لكل قضايا الحياة و أما من ناحية أنه لا يصطدم بحقيقة كونية من حقائق الحياة التي تنتهي اليها نشاطات العقول ، فان اليكسي لوازين يقول : وقد خلف محمد (صلى الله عليه وسلم) للعالم كتابا هو سجل البلاغة وآية الأخلاق ، والانسجام تام بين تعاليم الاسلام وبين القوانين الطبيعية فلا يوجد تعارض بين حقيقة علمية وحقيقة قرآنية ، وهذا الأمر أتعبنا جدا في ديانتنا (١)

<sup>(</sup>١) يقصد المسيحية ..

هذه لأنها ليست منسجمة مع حقائق الوجود لأن التحريف وصل لها • هذا من ناحية اتساق أيات القرآن مع حقائق الكون وأقضية الوجود •

آما من ناحیة بساطه الشعائر، نقول حرکة الحیاة نوعین: حرکة تعود علی بالنفع المادی، وحرکة ألتقی فیها بربی، هذه یجب أن تکون بسیطة فی شعائرها، قصیرة فی زمنها .

يقول القديس بودلى الأمريكى: ان القديس بطرس (۱) لو عاد الى روما لامتلا عجبا من الطقوس الدينية الضخمة وملابس الكهنوت المزركشة ولن يعيد البخور ولا الصور ولا الرقع ولا التماثيل الى ذهنه أى شىء من تعاليم سيده المسيح .

ولكن لو عاد محمد الى أى مسجد من المساجد

<sup>(</sup>۱) تلميد وحواري المسيح الأول .

المنبثة فى العالم ما بين لندن الى زنزبار لوجد نفس الشعائر البسيطة التى كانت تقام فى مسجده بالمدينة المقام من اللبن والآجر وجذوع الأشجار •

اذن لدينا الآن دين كتابه موثق عن الله توثيقا يقينيا ، شامل لأقضية الحياة مستوعب لها ، غير مصطدم بل منسجم مع حقائق الكون العلمية ، بسيط الشعائر لا تستغرق منك جهدا ولا زمنا طائلا ، دين كهذا مستوف لهذه العناصر لا شك يحمل معه عوامل خلوده ، من ناحية التوثيق أيضا الواقع يدل على ذلك ، لا نستشهد حتى بكلام الخصوم ولكن نستدل بالواقع ، لأن الواقع سيد الأدلة ،

فالمسلمون الآن يسيرون فى خطين غريبين جدا ، خط من ناحية المنهج كحاكم حركة فى الحياة نجد أن المسلمين يتحللون كل يوم شيئا فشيئا عن المنهج

۳.۳ م ـ ۳ الاسلام عقیدة ومنهاح الاسلامي وذلك مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم « لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة ، أولها الحكم وآخرها الصلاة » • لكن في الخط المقابل وهو توثيق النص القسرآني الذي يحتوي المنهيج الاسلامي نجد أننا سائرين في خط قوى ، كل يوم نوثق القرآن أكثر من الأول ، العناية بالقرآن كنص وكتاب عناية فائقة ، والانحراف عن المنهج انحراف فائق أيضا • لو أن العناية بالقرآن نشأت لأنى حريص على المنهيج لكان الخطان مع بعضهما ، لكن يوجد خط منفصلين فيه عند الحركة على نهيج القرآن وخط مقبلين فيه على توثيق نص القرآن . تدخل بيت الذي لا يصلى تجد عنده القرآن في أحسن حجم وأجمل زينة وتجده يضعه في سيارته اذن فالمحافظة على توثيق نص القرآن آخذة حقها ، أما السير على منهج القسرآن فضعيف • فلو كانت مسألة توثيق نص القرآن تتبع الهوى اذن لضعفت كما ضعف تطبيق منهج القرآن ، ولكن عملية التوتيق قهرية صادرة عن الله ونحن مسخرون لها مصداقا لقوله تعالى ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) •

فنجد أن تثبيت نص القرآن آخذ صورا عديدة فهو مكتوب فى المصاحف التى لا تحصى كثرة ، ومحفوظ فى صدور الحفظة من المؤمنين والمسلمين ومسجل على أسطوانات وعلى أشرطه ، ويذاع فى الاذاعات ليلا ونهارا وهذا يعطى فكرة عن أن التوثيق قد بلغ ذروة الدقة والاتقان ، وهذا يدلنا أن الله تعالى صادق حينما قال ( وانا له لحافظون ) أى أنه هو الحافظ لكتابه ولم يستحفظنا نحن عليه ، ينما استحفظ أهل الكتاب التوراة والانجيل فأضاعوهما لأن الأمر بالحفظ أمر تكليفي يجوز أن يطاع ويجوز أن يعصى ، فلما تسرب الوهن الى تفوس أهل الكتاب وغلب عليهم الهدى دخل التحريف والتبديل على التوراة والانجيل أما القرآن فوجب

حفظه لأنه الكتاب التخاتم الذي سيبقى الى يوم القيامة ، ولأن السماء لن تتدخل بارسال رسول آخر بعد محسد صلى الله عليه وسلم لذلك تعهد الله سيحانه وتعالى بحفظ القرآن حنى يكون حجة على الخلق وسبيلا الى الحق الى يوم يبعثون ، يقول تعالى (انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) ونقف طويلا بين قوله تعالى بالنسبة للتوراة استحفظوا وبين قوله تعالى بالنسبة للقرآن ( وانا له لحافظون ) حاول خصوم القرآن محاولات شتى ليطفئوا نور الله ولكنهم ما استطاعوا تصديقا لقوله تعالى (فسينفقونها(١)ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون). اذن ثبتت قضية التوثيق بالواقع وبأقوال الخصوم. بقى ألا يصطدم القرآن بحقائق الكون • فالكون

<sup>(</sup>۱) يعنى أموالهم ، أموال الكافرين .

حقائقه لا يبتكرها الانسان وانما كانت مستورة عنه فاكتشافه لها جعله ينتفع بها فى دائرة أوسع مع أنها كانت تؤدى مهمتها قبل أن يكتشفها الانسان فالكهرباء كانت موجودة فى الكون ولكن بتعلم واكتشاف الانسان لها استطاع أن ينقلها من ميدانها الأصيل الى ميدان فرعى فى حياته واذن هو له يبتكرها انما هو اكتشف شيئا موجودا فى الكون واذن حقائق الكون ثابتة من يوم أن خلقها الحق سحانه وسحانه والكون والمادية والكون والمحانه والمحان والمحانه والمحانه والمحان و

كونك تستطيع بعقلك وعملك أن تستخدم المقدمات المعلومة لتستنبط مجهولا ثم يصير المجهول معلوما تستخدمه لتستنبط فتجيء ارتقاءات في الحياة المعروفة بالتطورات العلمية .

والخطر كل الخطر من أمرين على أساسهما قامت مدرستان : مدرسة تربط القرآن بالحقائق العلمية ،

ومدرسة نبعد القرآن عن الحقائق العلمية : فمن أين يجيء الخطر ٢

الخطر لا يتأتى الا من أن تعتبر حقيقة دينية أو قرآنية وهى ليست حقيقة دينية ولا قرآنية ثم نجد حقيقة كونية فتصطدم بها ٠

اذن من أين جاء الخطأ ؟ الخطأ تتج من أنك حكمت بأن هذه هي الحقيقة الدينية أو الحقيقة القرآنية ، وهي ليست كذلك ،

أو أنك حكمت بأن هذه حقيقة كونية علمية وهى ليست حقيقة كونية ولا علمية أما ان تأكدت وتيقنت \_ كما قلنا فى أصول العلم اليقينى \_ أن هذه حقيقة قرآنية وهذه حقيقة كونية فلا يوجد تصادم أبدا للذا ؟ لأن الذى قال ذلك القرآن هو الذى خلق ذلك الكون ، ولو كان الخالق واحدا والقائل غيره لكان من الممكن أن يتضاربوا ، اذن ظاهر التضارب هذا

من أين جاء ؟ ظاهرة التضارب هـذا جاء من أنك اعتبرت أن هذه حقيقة قرآنية بفهمك ، وهي ليست حقيقة قرآنية ، أو اعتبرت حقيقة كونية بفهمك وهي ليست حقيقة كونية ، مثال ذلك كما نشهد نحن في الصحراء حيث يوجد من يقول: الأرض مسوطة والقرآن يقول ذلك • فنقول له : يا هذا انك أخطأت فى تسمية هذه الحقيقة دينية أو حقيقة قرآنية ولذلك لما جاءت الحقيقة العلمية الكونية تقول أن الأرض كرة بدأت تحدث فجوة بين ما تقوله الحقائق الكونية وبين ما يقوله القرآن على فهمك فالتصادم جاء من اعتبار حقيقة دينية وهي ليست حقيقة دينية ويستشهد على خطأ فهمه بقول الحق ( والأرض مددناها ) + لكن (مددناها ) هنا يعنى بسطناها ولكن التخطاب هنا في (مددناها ) عام للناس فهل هي أرضى أنا أم أرضك أنت • أي أرض ؟ اذن ما دامت على اطلاقها كان يجب أنك حين تصل الى

أى مكان في الأرض يجب أن تتحقق كلمة (مددناها) وما دام كلمة مددناها ما زالت تتحقق في أى بقعة من الأرض ، فهذا لا يتحقق اذا كانت الأرض مربعة أو مثلثة أو مستطيلة أو أى شكل مسطح ، لأنك اذا انتهيت الى حافتها مهما كان شكلها المسطح ومهما كان اتساع هذا السطح المستوى فلابد أنك واصل الى حافته وهناك تجد هوة هائلة ولا تجد الأرض هناك ممدودة بل تجدها محدودة ، وهذا يتعارض مع قوله تعالى (مددناها) ، ولكن اذا كانت الأرض كرة فانك حيث كنت ستجدها ممدودة حولك في جميع الاتجاهات ، أمامك وخلفك وعن يمين وشمال، ومهما انتقلت من مكان الى مكان فانك واجدها ممدودة ولن تجد لها نهاية محددة أبدا ،

اذن فالفساد جاء من فهمك أن معنى (مددناها) سطحناها ، واعتبار ذلك حقيقة دينية قرآنية ، مع أن هذا الفهم خاطىء واستدلاله بقوله تعالى (مددناها)

حجة عليه لا له ، والفساد كما قلنا يأتى حينما تقول: هذه حقيقة دينية ، وهى ليست كذلك ، وتصطدم بحقيقة كونية ، فيكون أصحاب الحقيقة الكونية محقين فى قولهم: ان كان دينك يقول هذا الكلام فهو غير صحيح ، اذن فالفساد هنا ناجم من اعتبار أمر ما حقيقة دينية وهو ليس حقيقة دينية ٠٠ هذه مسألة ٠

مسألة أخرى تجيء من اعتبار شيء ما حقيقة علمية وهي ليست حقيقة علمية مثل ماذا ؟ مثل نظرية ( أصل الانسان قرد ) هذه ليست حقيقة علمية ، ولكنها جعلت حقيقة علمية وبعد ذلك يجيئون ليصادموها بالقرآن ، تجد أن القرآن ينص على أن كل شيء خلقا مستقلا وكل جنس لم يرق عن جنس آخر ، يقول تبارك وتعالى ( ومن كل شيء خلقنا فزوجين ) ٠٠٠ ( فسبحان الذي خلق الأزواج كلها ) ٥ فاذا قلت أن هذا مترقى عن ذلك واعتبرت ذلك حقيقة فاذا قلت أن هذا مترقى عن ذلك واعتبرت ذلك حقيقة

علمية أوجدت تصادما مع حقائق القرآن ، فالفساد هنا تأتى من اعتبار نظرية ما ، حقيقة علمية ، وهى ليست كذلك ٠٠ هب أنسا نريد أن نجرب على الله صدقه \_ مع أن التجربة مع الله شك \_ ولكننا سنبيح لك أن نجرب • هل الشيء الذي لم تشهده ولا يدخل تحت مادتك أتستطيع أن تحكم فيه لقضية علمية يقينية ؟ أم ظن أو وهم أو أي نسبة من النسب الأولية التي ذكرناها ؟ •

أنت اذن لا تستطيع أن تحكم الحكم اليقينى العلمى الا على أمر تجريبى و وما وراء ذلك خذه عمن يعلمه و لما تحب أن تجرب على الله و أنظر الى قوله: انا خلقتك من تراب ومن طين ومرة قال من حمأ مسنون ومرة قال من صلصال كالفخار وبعد ذلك نفخت فيك الروح و هذه مسألة نحن لم نشاهدها ، فهل نستطيع أن نحكم كيف خلقنا ؟ لا نستطيع ذلك أبدا ولكننا نستطيع أن نستقرىء

حقائق الكون والوجود فنجد صدق الله فى عيب أخبرنا به بدليل يقينى مشاهد لنا • انظر الى الحياة تجد نقيضها الموت ، وانظر الى الخلق تجد نقيضه الاعدام •

والقضية الأساسية أن نقض كل شيء على عكس بنائه ، اذا بنيت بيتا ، فيكون الدور الأعلى هو آخر بناء ، ولكنه أولها اذا أردت هدم ذلك البيت ، اذا سافرت من القاهرة الى الاسكندرية تكون آخر محطة سيدى جابر ، اذا أردت أن تنقض السفر ، أى أن تعود الى القاهرة ، تكون أول محطة هي سيدى جابر ، اذن أى شيء يجيء على عكس بنائه ، والحياة وبدء الخلق نحن لم نشاهدها ( ما أشهدتهم والحياة وبدء الخلق نحن لم نشاهدها ( ما أشهدتهم متخد المضلين عضدا ) أى أن المضلين الذين متخرونكم بغير ما أخبركم عن بدء الخلق أصلا ، فكيف تأتى لهم أن يخبروكم عن بدء الخلق أله بل لم

يشاهدوه شيء لم يكن لهم فيه ناقة ولا جمل ، وكيف يتأتى لكم أن تصدقوهم ، انه ليس هنا غيرى يصدقكم القول في هذا الأمر ، (ومن أصدق من الله حديثا) ولكن رحمة بعقولكم سوف أعطيتم لل فطنتم الى حقائق الكون والى الحقائق المادية والعلم التجريبي لله دليلا على صدق خبره عن بدء الحياة ونشأة الخلق ،

لقد أخبرتكم بأنى من كذا وكذا وكذا ، وبعد ذلك جاء الموت ، والموت أمر مشهدى محس لكم ، اذن سأنقل لكم الدليل على الغيبى من المحس المشاهد كيف ذلك ؟ • • أول ما يموت الانسان ماذا نقول ؟ • • نقول : وحمه طلعت أو روحه خرجت • وهى آخر ما دخل فيه • • وبعد ذلك يتصلب جسده كما يقول الأطباء أن يتيبس وهذه مرحلة الصلصالية • • • وبعد ذلك أي الطين المتعفن المتغير الرائحة من كثرة المياه من جسده ويتفتت ويصير ترابا • ما تفاعل مع بعضه • •

فهذا الترتيب هو عكس ترتيب الخلق كما أخبرتكم به وفي هذا دليل من المشهود المحس على الغيبي المستور • • ومن هذا يتبين لنا أن السبب في التصادم هو افتعال أشياء وتسميتها حقائق علمية حتى تناقض القرآن ، مع أن القرآن تؤيده الحقائق العلمية ٠٠٠ ومن العجيب أن عطاء القرآن في كل زمن من الأزمان يناسب حملة التشكيك فيه ، كلما قامت حملة تشكيك أعطى عطاء يناسب الحملة • واذا كنا نريد أن نفهم القرآن كله مرة واحدة نكون قد حددنا كمالات الله فى كلامه • والقرآن للزمن كله وللدنيا كلها • ولما أفهم أنا القرآن بكل معطياته ، ماذا بقى لأهل القرن الثلاثين ؟ لكى يفهم الجديد من القرآن جديدا لابد أن تبقى فيه كنوز مستورة ، كل يأخذ على قدر عقله، وكلما قعدت مع القرآن أعطاك عطاء جديدا ، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ـ وهو أول منفعل به ــ « لا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي

عجائبه ، ولا يشبع منه العلماء » والواقع يؤيد هذا و فكلما بالغ الناس فى الالحاد ، أظهر الله سرا من أسرار كتابه الكريم يلفتنا به الى أن هذا الكتاب ليس من عند الله الذى يعلم نهاية عند البشر ، هذا الكتاب من عند الله الذى يعلم نهاية العالم كيف ستكون و (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد ) و

هذا الكتاب الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يمكن أن يحيط أحد من الخلق بكل أسراره وكنوزه انما هو:

بین فیسه کل شیء ومنسه آخذ قدر ذهنسه کل تال

ولذلك لم يفسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ، لأنه لو فسره لكان يجب أن يفسره بنا تطيقه عقول معاصريه ، ولو فسره بالأشياء التى

ستوجد فى القرن العشرين أو الثلاثين أو الأربعين التعجب معاصروه ولا استعظاموه أيسا استعظام لأنه للآن مازال أناس ينكرون أن الأرض كرة تدور ولو أنه صلى الله عليه وسلم فسره على قدر عقل معاصريه ومعلوماتهم الكونية لحجر علينا ولجسد القرآن ولأن من يتصدر لتفسير القرآن بعد ذلك سيواجه بأن الرسول فسره هكذا ، وعليك ألا تزيد عن ذلك ولذلك فرسول الله صلى الله عليه رسلم ترك تفسير القرآن حتى تأخذ كل مرحلة فكرية من ترك تفسير القرآن عقدر ما تستطيع ذلك وفي أمور لمحات القرآن بقدر ما تستطيع ذلك وفي أمور الكونيات وأما المطلوب من الأحكام فقد بينها صلوات الله عليه وأوضحها للناس وهذا من ناحية السجام الحقائق العلمية مع الحقائق القرآنية والسجام الحقائق العلمية مع الحقائق القرآنية والمسجام الحقائق العلمية مع الحقائق القرآنية والمسلورة الله عليه المسلورة الله عليه المسلورة الله عليه المسلورة المسلورة الله عليه المسلورة المسلورة الله عليه المسلورة الله عليه الحقائق العلمية مع الحقائق القرآنية والمسلورة الله المسلورة المسلور

والآن تعالى نرى الناس الذين أحبوا أن يفهموا القرآن والاسلام على ضوء أديان قبله م لما أسرفت اليهودية فى ما فهموا الأديان قبله أو على ضوء واقع

المادية ، وأراد إلله أن يعيد للانسانية ميزان انسجامها، فهم منصرفون الى المادية فما هي الطاقة التي تنقصهم، طاقة روحية ، اذن حنما تأتى المسيحية طاقة روحية بحتة ، ولذلك عندما يسأل عيسى عن مسألة ميراث يقول أنا لم أبعث مورثا ، هو يريد أن يعطى الشحنة الناقصة عند اليهود ، ما هي ؟ هي القيم والمسائل الروحية ، فجاء بالانجيل (رسولا الى بني اسرائيل): جاء لكى يدلهم على النقص الذي عندهم • كان من المفروض أن تأخذ اليهودية من المسيحية النقص الموجود فيها ، وتأخذ المسيحية من اليهودية التقنينات الأخرى للمجتمع ، ولكن حصلت خصومة بين هؤلاء وهؤلاء ، فظل هؤلاء على ما هم عليه وظل هؤلاء على ما هم عليه ، وتعصبت كل فئة لرسـولها ، لم يتفقوا اذن ، كان ولابد من أن يجيء دين يحتوي في ذات نفسه المقومين: المقوم المادى والمقوم الروحي . لا نقول هذا المقوم من الرسول الفلاني ، وهذا المقوم

ہمن ذاك الرسول • لا ، كله دين واحد يحوى كلا المقومين ، وجاء به رسول واحد ، نزل عليه كتـاب واحد يتضمن المقومين جسيعا عحتى نضمن الانسجام فى منهج البشر بين حياتهم المادية وحياتهم انروحية ، وهكذا جاء الاسلام ، ولو نظرت الى القرآن تجده حينما يعرض هذه المسألة لا يعرضها عرض المفاجيء بما حدث من اليهودية ، وبما حدث من المسيحية ، بل يقول أنا الله العالم بما يؤول اليه أمر اليهودية ، وبما يؤول اليه أمر المسيحية ، وأنا قلت لليهود في كتابهم التوراة نفسه: انكم سـوف تنحرفون عن منهج الله في القيم وتصيرون دينكم دينا ماديا بحتا ، ولذلك سأخرج آخر الزمن أمة تجمع المادية الموجودة فى دينكم والروحية الني نبذتموها ٠٠٠ والمسيحية قال للمسيحيين انكم ستأخذون المسألة على أنها رهبانية منفصلة عن قوانين الحياة ، وهذا دين لا يصلح لقيادة الحياة ، لأنه جاء ليكمل غيره وأنتم جعلتموه

آصلا أصيلا ، فعزلتم الدين عن حركة الحياة ، ولما تعزلوا الدين عن حركة الحياة ، لن يقود الحياة ، وقال لهم : أننى سوف أجى ، برسول هذا الرسول والذين آمنوا معه عندهم القيم المادية والقيم الروحية معا ، وسيكون فيهم ذلك الكمال الذى رفضتموه معشر اليهود والنصارى ،

ونقرأ في قول الله سبحانه وتعالى (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ، رحماء بينهم) ، أنظر الى دقة الآداء القرآنى ، لا يمكن أبدا أن تجد واحدا شديدا رخوا ، لا يمكن أن يجمع بين النقيضين ، أبدا أبدا ، الذي طبعه الشدة سيبقى شديدا ، والذي طبعه الرخاوة واللين سيبقى رخوا لينا ، ولكن أنظر الى المزيج الايمانى لا يطبع المؤمن على الشدة أبدا لأنه يريده أن يكون رحيما في وقت من الأوقات ، ولا يكون رحيما أبدا لأنه يريده شديدا في بعض الأوقات ، ولا يكون رحيما أبدا لأنه يريده شديدا في بعض الأوقات ، اذن المسلم غير منفعل شديدا في بعض الأوقات ، اذن المسلم غير منفعل

لغرائزه ولا لدولاب حياته ، انما هو منفعل لمنهج ، حين يقول له المنهج كن شديدا يكن شديدا ، وحين يقول له كن رحيما يكن رحيما ، وليس حسب طبعه هو يكون شديدا دائما أو رحيما دائما .

وانظر الى قوله تعالى (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) هل رأيت واحدا يحمل هذا المزج وأنه ذليل عزيز فى وقت واحد ، هذا ليس ممكنا فالذليل سيبقى ذليلا ، والعزيز سيبقى عزيزا ، اذن كيف يكون المؤمن ذليلا عزيزا فى وقت واحد ؟ نقول لك لأن المؤمن ليس طبعه هو المتحكم فيه وانما هو منهج من ربه حينما يريد منه العزة يكون عزيزا ، وحينما يريد منه الذلة يكون ذليلا (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ، سيماهم فى وجوهم من أثر السيجود ، ذلك مثلهم

التوراة (١) ) فلماذا اذن صور هذا المثل للتوراة ؟ لأن هذا العنصر ــ وهو القيم الروحية والنفسية في هذه الآيات ـ هذا العنصر هو المفقود عند اليهود . فقال لهم سوف أرسل رسولا صفته ومن معه هـذد القيم التي أضبعتموها ٠٠٠ ( ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستنوى على سوقه ، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار) هنا نقل المثل الى المقابل ، من المثل الروحى الى المثل المادى ٠٠٠ والذين يريدون أن يجنحوا بالاسلام الى مادية بحتة ويريدون أن يرفضوا ما فيه من قيم روحية ، نقول لهم صرتم يهودا ، والذين يريدون أن يجنحوا بالاسلام الى الناحية التعبدية الشعائرية ويتركوا ميدان الحركة وميدان الحياة نقول لهم صرتم نصارى • ولو اكتفى الحق سبحانه بالنصارى ليقودوا الحياة لم يكن ليخرجكم ، أو اكتفى باليهود

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية : ٢٩ .

لم يكن ليبعثكم ، انما أخرج هذا المزيج حتى يؤدى الانسان ما تنطلبه قيمه ، وما تنطلبه حركته فى الحياة، فأى انسان يخرج عن هذا الى أن يصرف الدين الى المادية أو يصرفه الى الشعائر التعبدية ، نقول له أنت لست مسلما كما يريد الله أن تكون مسلما ، وعلى ذلك يجب أن نفهم القضية الأساسية وهو أن نصل الى حقائق يقينية نسميها علما لا تقليدا ولا جهلا ولا ظنا ولا شكا ولا وهما ،

اذن هل العلم فقط هو أن نعلم ما قال الله وما قال الرسول ؟

وهل العلماء فقط هم الذين يعلمون فقه الدين ؟ ٠٠٠ لا ٠٠

انما العالم هو كل مستنبط لقضية من قضايا الكون أيا كان لون هذه القضية ما دامت تؤدى يسرا في حياة البشر، هذا هو العالم في نظر الاسلام.

اقرأ قول الله تعالى (ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر ومختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك) بالله هل جاء لى بحكم شرعى في هذه الآيات ٠٠٠ أبدا٠٠ هذه كلها مظاهر كونية • في الكون جماده ونباته وحيوانه وانسانه أى كل المخلوقات المشاهدة وبعد ذلك قال (انما يخشى الله من عباده العلماء) (١) هل العلماء هنا الذين يعرفون ما قال الله وقال رسول الله ؟ أم العلماء هنا الذين يبحثون في نزول الماء من السماء واخراج الثمرات المختلفة من الأرض وفي الجبال واختلاف ألوانها وموادها ، واختلاف أشكال وألوان الحيوان والانسان ؟ • ما دام العلماء ذكروا بعد هذه المظاهر الكونية فلا شك أن المقصود بهم هم العلماء

<sup>(</sup>۱) سورة فاطر آلآية: ۲۷

الذين يبحثون في مظاهر وأسرار هذا الكون ويستكشفون طبائع هذه الأشياء والقوانين الني تربطها ويبقى هذا من علم الاسلام ولو نظرنا الى قول الله تعالى (ومن الناس) نفهم أن علم الدين حسب ما قال الله وما زال الرسول متعلق بالانسان في بعض نواحيه فقط ويكون الدين اذن لم يحجر على العقل و بل دعاه للفكر والنظر و

ولو نظرت الى أساس أى رقى حضارى ، أو اكتشاف سر كونى ، لوجدت منشأه الملاحظة العلمية أولا ، ثم التجربة ثم النظرية ، ثم حقيقة علمية ، وهذا هو ما يريده الله منا حيث يقول ( وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ) ما دام الله ينعى علينا أننا نعرض عن مظاهر الكون و اذن هو يريدنا أن ننظر وتتدبر ونقف على كل ظاهرة كونية وقفة نستنبط منها شيئا تفيد منه ، وكل

الظواهر الكونية التى استنبط العلماء منها فوائد للناس كان الناس يمرون عليها وهم عنها معرضون ٠

اذن القرآن يلفت الى المنهج العلمى التجريبي • بعد ذلك نبحث هل القرآن نزل اليوم ؟ انه نزل من أربعة عشر قرنا وهل ظل كلاما نظريا ليس عرضة للتطبيق ؟ لا • عرض للتطبيق • اذن لماذا لا نأخذ واقع تطبيقه كما نأخذ مبادىء البشر وقوانينهم الوضعية ؟ • الذي ينجح في التطبيق يبقى ، والذي لا ينجح نعدله أو نلغيه • ولو أن القرآن نزل اليوم نقول اننا لسنا فارغين لكى نجرب ولكن الفرآن نزل منذأربعة عشر قرنا ، وقاد حياة ، وصنع حركة وأوجد مدنية ، عندما نأتى نتجادل مع شيوعى فيقول لك هـ ذا الدين خرافة • نقول له ليس لك شأن بالدين • يعنى اذا كنت تقول هذا المنهيج من الله والله فى نظرك خرافة ، نصن لا نجادلك فى ذلك أنت حر • هب معى فلوس ناقشنى فيها حقيقية أم هى مزيفة ٠ لكن لا تناقشني في مصدرها ولا تقل لي من أين لك هذا • أنا أقول هـذا المنهج جاءني من الله • وأنت منكر لله • ما علاقة المنهج بالمصدر الذي جاء منه • ناقش منهجى ، ومنهجك ناقش منهجى وعطاءه ومنهجك وعطاءه وبعد ذلك لا يعنيك أن أقول أن هذا المنهج من ربى أو ليس من ربى • اذن أنت لما تجادله تقول له ليس لك شأن ان كان هذا دين أو ليس دين هبة من صناعة البشر وبعد ذلك دعني في معتقدی وهو أننی لم أصنعه ویکفی أن تعلم صدقی افى كمال أنا لا أدعيه شيء كامل وأنا لا أدعى أنى صنعته فيقولون لمحمد هذا المنهج أتيت به من عندك فيقول ( لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ) فهل هناك شخص بعزى اليه هذا الكمال وبعد ذلك يقول: لا والله هذا ليس من عندى • بينما في المقابل أن أناسا يدعون من الكمال ما ليس لهم والعجيب أنهم ينسبون القرآن لمحمد بعد أن تبين لهم أنه الحق فيقول القرآن على لسانهم (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) اذن الوقفة ليست في القرآن وانما الواقفة في أنه أنزل على محمد • انسا القرآن على العين والرأس فيقولون ( ان تنبع الهدى معك تتخطف من أرضنا ) كأنهم آمنوا أن ما معه هو الهدي ولكنهم يتوقفون في شخص النبي الكريم فيقولون ( ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أئتنا بعذاب أنيم) (١) منطق العقل يقول لو كان هذا هو الحق أهدنا اليه ٠ أليس هذا هو منطق العقل فميزوا أيها الناس وأعقلوا كما يقول الحق ( لو شـاء الله ما تلوته عليكم وما أدراكم به لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون) أنا عشت أربعين سنة أنا منكم ولست طارئا عليكم وأنتم تعرفونني وهل جربتم على أنني أنطق بالحكمة

<sup>(</sup>۱) سورة الانفال الآية ؟ ۲۳ .

كل يوم • أو هل رآيتم عبقرية تنفجر في سن الأربعين ومن كان يضمن لى أننى سأعيش الى سن الأربعين لكي أنطق بهذه العبقرية ولا أموت قبل أن أفجرها • • والمهم أن الناس لا تلتفت الا لقضيتين وتريد أن تحمل الاسلام وزر المسيحية المحسرفة ، المسيحية الحقيقية ليس لها وزر ـ حاشا لله ـ المسيحية التي حرفت وأصبحت سلطة كنيسة وسلطة بابا فأرادوا أن يحملوا الاسلام وزر المسيحية فيقولون أن المسيحية والكنيسة قادت الحياة في أوربا فكانت العصور المظلمة وتأخرت • نقول لهم: صدقتم ولما انعزلت حركة الحياة عن سلطان الكنيسة وسلطان البابا تقدمت وارتقت وهذا واقع لا ننكره ، ومادامت الكنيسة تمثل المسيحية فتكون ممثلة لكل الدين فيكون الدين كله اذا تحكم في الحياة فسيعطيها تخلف نقول له: أولا الأقيسة التي أقمتها أقيسة باطلة م لماذا ؟ لأنك فرضت أن ما يصنعه البابا

والكنيسة هو المسيحية وذلك خطأ ، وفرضت أن المسيحية التى كانت موجودة فى وقتها هى المسيحية التى نزلت على السيد المسيح وذلك خطأ آخر ، وفرضت أن المسيحية جاءت لتقود الحياة وحدها وهذا خطأ ثالث ، ثلاثة أخطاء ،

اذن يوم تتاخر أوربا لأن الكنيسة قادتها يكون كلام منطقى، ويوم تتقدم أوربا يكون كلام منطقى، لأنها جاءت بقيم روحية فقط وحجرت على العقول أن تبحث وأن تجرب وكل عالم يبحث يعذبوه أو يشنقوه أو يقتلوه وهذا سبب منطقى لتأخر الحياة •

لكن العيب أنك حملت المسيحية وزر الكنيسة وحملت المسيحية بالأديان كلها وحملت الاسلام على أنه دين من الأديان • نقول له كان يجب أن تدرس طبيعة هذا وطبيعة ذاك وترى هل هناك خلاف فى الطبيعتين فان كانت متحدة ما كانت هناك ضرورة

لأن ينزلُ اسلام بعد مسيحية •• وبعد ذلك متى ثرت على الكنيسة وسلطانها وعلى تحكمها فى جوانب الحياة ؟

أنت لم تشر هذه الثورة الا بعد ما حضرت ورأيت المسلمين بعد الحروب الصليبية التى جمعتك بنا وعلمت أنه ليس عندنا بابوية ولا سلطان كبيسة وأن العقل حرفى مجاله المادى يبحث كما يشاء وينشط كما يشاء ووجدت عندنا تراثا لازالت جامعتك تدرسه وأنك أخذت حضارتك من عندنا كل هذا أخذته من عندنا و اذن عليك ألا ترمينا بما رميت به المسيحية و وتبقى عندنا نقطتان : يوم أوربا ما كانت متمسكة بسلطان الكنيسة تأخرت وهذه قضية لا خلاف فيها ونحن يوم كان قياد حركتنا الى قضية لا خلاف فيها ونحن يوم كان قياد حركتنا الى الاسلام تقدمنا ، ولما تركنا قيادنا من الاسلام تأخرنا، وهم لما تركوا قيادهم من المسيحية تقدموا فماذا وهم لما تركوا قيادهم من المسيحية تقدموا فماذا نقول ؟ عندنا جرعتان طبيب وصف لى جرعة عندما نقول ؟ عندنا جرعتان طبيب وصف لى جرعة عندما

أتناولها صحتى تقوى ، وعندما أتركها صحتى تضعف ، وطبيب آخر وصف لى جرعة أخرى عندما آخذها أمرض وعندما أهملها أشفى ، معنى ذلك صحة هذه الجرعة وفساد هذه الجرعة ،

اذن حين تمسكنا به سدنا وكانت لنا حضارة قادت الدنيا وما فيها ، ولما تخلفنا عنه تأخرنا ، ودين آخر لما كانوا متمسكين به تأخروا ولما تركود تقدموا في الحياة ، ماذا نفهم من هذا ؟ أفهم صحة هذه الجرعة وسلامتها وفساد هذه الجرعة ، اذن يجب علينا أن ننظر الى العالم القلق فنقول له انك لم تحدد هدفك في الحياة أولا ، وهب أنك حددت هدفك في الحياة فهو نوعان واحد مصدق بالآخرة والآخر غير مصدق أن فيه آخرة فالاثنان يختلف تصرفهما تجاه حادث مضاجىء فلنفرض أنه قامت حرب فالمعتقد عالآخرة وبالقيامة يقول يمكن تنفجر قنبلة تدمرني لما نلحق نصلى أو نصوم ونعمل حسنات نقابل بها

ربنــا • • الموقف الآخر: في الذي لا يؤمن بوجود آخرة نجد تصرفه أمام نفس الموقف كالآتى: يقول لما ألحق أتمتع بالدنيا قبل أن تأتى الآخرة « هبص » اذن الذي يحدد سلوك الانسان وحركته معرفة الهدف فيظل العالم تعبان دائما ، لماذا ؟ لأنه لم يستطع أن يحدد الهدف • ولكن ماذا يريد أن يحقق حتى لا يكون العالم قلقا • لابدأن يكون عندنا المقياس فيخبرونا أن الشباب في خوف وقلق ويأس٠ والواقع والأمل ، أنت لا تحزن من واقع تعيشه الا لأنه لم يحقق لك أملا مستقرا في رأسك فما هو الأمل الذي نريده للحياة لكي نعرف ان كنا وصلنا اليه فنطمئن وان كنا لم نصل اليه فنقلق ، فهل حددنا هدفنا ؟ اذن لابد من تحديد الهدف واذا لم يحدد الهدف فتكون حركتكم عشوائية تماما مثل الطفل الذي ذهب الى المدرسة بهدف والآخر الذي خرج بدون هدف ، حركته فى الحياة هي ما تأخذه ولكن الذي

له هدف فى الحياة انطلق اليها وترك بقية الأهداف . وخطاكم أنكم لم تحددوا هدفكم فى الحياة وان كنتم تحددوا علاقة ذلك الانسان بذلك الوجود .

وهذه الاضطرابات تحدث لأنكم تقننون تقنينات على قدر معرفتكم وما دمتم تقننون على قدر معرفتكم والنفس الانسانية معقدة فيها ملكات لا يسكن أذ نعرف مطلوبها ٥٠ ولكن خالقها هو الذي يعرفها وما دام خالقها هو الذي يعرفها فيكون أحق وأعرف بتقنين الأشياء التي تريحها ولذلك قلنا لماذا ينتحر الشباب في البلاد الراقية ؟ ولماذا يصاب بالجنون ويصاب بمرض عصبي وعنده كل وسائل الحياة ورفاهيتها وكل شيء لأن عنده ملكة في نفسه جائعة ولا يدري ما هي هذه الملكة وما علاجها وما يشبعها ثم ان الجماعة الذين عرفوا الهدف لم يضبطوا حركتهم حتى تحقق لهم الهدف ، ذلك نراه حتى في نظام الكون ، فنجد أن الأشياء التي فيها حركة

الانسان اختيارية هي المضطربة والأشياء التي ليس له فيها حركة نجدها مستقيمة وتسير في منتهى الانتظام ، وعلى سبيل المثال نجد معظم الشكاوى شكوى القوت ، والمال ، والملبس في حين لم نجد شخصا يشكو من قلة التنفس مشلا لأن الهواء لم يضعه الله في يد أحد ولم يجعل لأحد فيه عملية اختيارية وأقل منه الماء لأن الانسان له فيها بعض العمل .

والناس أخذوا يصنعون أشياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيكدسوا مبانى والمدينة ليست معدة لتحمل مثل كل هذا العدد الضخم ومع ذلك فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ٠٠ وعندما جاء في صناعة مواسير المجارى والمياه لم يضع في اعتباره مقدار تحمل هذه المواسير لأى جهد ومدى الفترة التى تتحملها ٠ وذلك لأنه أخطأ في التقدير ، ولكن عندما كان الانسان يسكن في الصحراء ، كانت

م ۔ ه الاسلام عقیده ومنهاج

فضلاته التي تخرج منه لا تمثل ضررا لأن الشمس تبخرها والرمال تتشربها ، ولا تشم لها رائحة بينما تشم لها رائحة في المدينة لأن المواسير تنفجر نتيجة لسوء التقدير وسوء التخطيط ، وهذه الأخطاء نتيجة أن الانسان فهم أو علم شيئا وغابت عنه أشياء . اذن تكون النتيجة أن يتعب الانسان ، وكان يجب على الانسان أن يفهم المسائل كلها من أصولها • مثلا مخترع الد ودون قال اننى سوف أبيد دودة القطن، هذا شيء حسن ، لكن ظهرت آثار جانبية لهذا المبيد لأنه لا ينتهى مفعوله بامتصاص دودة القطن له ، بل يبقىأثره الضار بعد ذلك على الانسان والحيوان وحتى النحل يتأثر بهذه المبيدات ، وهذا حدث لأنك لم تستقص البحث الكيماوى الى نهايته ولأنك علمت شيئا وجهلت أشياء أخرى • كذلك بالنسبة لمبيد قواقع البلهارسيا في بحيرة قارون نجد أن السموم لم تذهب مقابل القواقع ولم يحدث اختزال هذه مقابل تلك ، ولكن بقيت سسوم تتسرب في الماء وتؤدى ضررا وشرا ، عندما نأتي لحركة الكون نجد أن صنعة الله من الانسان والحيوان والنبات ، فضلاتها نافعة ، وعادم كل صنعة البشر ضار ، لأننا استخدمنا الآلة ولم ننظر ما هي نتائجها التي تأتي بطيئة ، ولكن مثلا روث البهائم عندما يبقى في الغيط يعطى خصوبة للتربة ونماء للزرع وكذلك فضلات الانسان نافعة ، ولكن فضلات الانسان نافعة ، والكن فضلات أو عادم صناعة الانسان ضارة والتلوث البيئي المنتشر في الدنيا الآن ناتج من عادم ومخلفات صناعة الانسان ، وهذا يشير وينبه الى أن الانسان هو لو انفرد بالحركة بدون أن يقيده منهج فسيكون كل عمله شرا ،

اذن ماذا يجب أن يحكم حركة الانسان ؟ ٠٠ منهج الله ٠٠ اذا أطاع الانسان منهج الله فى حركته فى الفعل والترك ، وعاش فى قالب التكليف الربانى ، فسيكون مثل الأشياء المسخرة فى الكون كالشمس

عندما تشرق وتغرب، وكالقمر عندما يتنقل فى منازله و عندئذ سوف تنتظم حياته ويربح ويستريح •

اذا نظرنا نجد أن الأشياء التي تأتى من الناس للناس هي التي فيها التعب انما الذي يأتي من الله مباشرة ليست فيه تعب أبدا، مثلا بالليل واحد ينير بالكهرباء ، وواحد أحضر «كلوب» وواحدا أوقد (نمرة ١٥) وآخر (نمرة ١٠) ، وثالث (نمرة ٥) ، ورابع (لمبة صاروخ) أى من غير زجاجة ، كل واحد حسب امكانياته ، فاذا أصبح الصباح وطلعت الشمس نقول أطفئوا مصابيحكم فقد طلعت شمس الله تساوينا جميعا في شمس الله • فالشيء الموصول بالله مربع ، والشيء الذي عندنا نحن هو المتعب • • وعند النظر الى مشكلة الحياة الآن ، ومشكلة المذهبين المعاصرين تجدها مشكلة تتعلق بالأمن وبالكفاية ، ماذا قال ربنا الآدم عندما اسكنه الجنة ؟ قال ( ان لك ألا تجوع فيها ولا تعسرى ، وأنك لا تظمأ فيها ولا

نضحى) ضرورات الحياة ما هى ؟ • ألا تجوع • هذا الطعام ، ولا تعرى • هـذا هو الملبس ، ولا تظمأ • هذا هو الشراب ، ولا تضحى • هـذا هو السكن • هل ضن الله علينا بضرورات الحياة الأساسية ؟ لم يضن سبحانه ولكنى أنا الذى فرضت مستوى معين لحياتى ، وبعـد ذلك أريد أن أرغم دخلى على أن يقوم بهذا المستوى من الحياة فيعجز وليتنى حين حددت مستوى حياتى حددته على قدر طاقتى وحركتى فى الكسب الحلال ، لا ، ولـكننى طاقتى وحركتى فى الكسب الحلال ، لا ، ولـكننى حددته حسب هواى وحسب عرف الناس وبعد ذلك أحاول أن أصل اليه ، واذا عجزت ، أرتشى أو اختلس • • أو أعيش نكدا متبرما ، من هنا جاءت المتاعب •

عندما انعزل الناس عن الله ، لم يعجبهم قدر الله ، أرونى موظفا أحترم قدر الله وعاش وتعب فى الحياة هب أنى موظف بخمسين جنيها ولى زميل موظف بخمسين جنيها ولى أنا أساعد أبى بخمسين جنيها لكن أبى أنا فقير ، أنا أساعد أبى

بخمسة عشر جنيها ، يبقى لى خمسة وثلاثين جنيها وزميلى أبوه غنى يعطيه عشرين جنيها ، يبقى دخله سبعين جنيها ، أنا لو حاولت أن أسايره وأقلده فى كل شيء سوف أتعب ، اذا لبس حلة جديدة وأردت أن أشترى مثله كل جديد ، سوف أتعب ، اذن أنا لم أحترم قدر الله ، وساضطر الى أن أرتشى أو أختلس ، ومعظم الفساد فى المجتمع نشأ من هذه المسألة ، اذا أردت أن ترفع مستواك ، عليك أولا أن ترفع كفاءتك وحركتك ومجهودك فيرتفع دخلك وعند ذلك يرتفع مستوى حياتك ، ولكن اذا اتبعت العكس نشأ الفساد فى الأرض ،

وان كان هناك انسان عنده طموح ، نقول له: الطموح ليس فى المستوى ، الطموح فى الحركة التى تعود بدخل يحقق المستوى المطلوب .

اذا وجدنا هذه القناعة في جميع قطاعات الحياة

سوف نجد الراحة والاطمئنان ولن بمد أحد عينيه الى ما عند غيره لأنه اقتنع أن هذا قدر الله سيحانه لكننا الآن نعيش في مجتمع جاهلية كما يقول أولادنا ومعنى جاهلية كما قلنا أولا ليس «ألا نعرف » وانما نعرف قضايا غلط باطلة وتؤمن بها • وعدم معرفتك للحق ليس مشكلة ، انما المشكلة أن تعرف الباطل وتظنه حقا وتؤمن به وتدافع عنه • واذا نظـرنا الى الحروب والصراعات فى العالم نجد أنها ممتدة غير منتهية ولا منحسمة ، فهذه حرب ساخنة وتلك حرب باردة • ولا تنتهي بظفر أحــد الطرفين وانمــا هو توازن قائم ، وصراع دائم • لماذا ؟ كما قلنا سابقا لا يوجد حقا أبدا في قضية واحدة انما هو حـق واحد، وما عداه فهو الباطل • وقلنا أن الصراع بين الحق والباطل لا يطهوقا ، وجربوها فى التاريخ أما الصراع المرير الذى يطول ويشقى الدنيا معه فهو ما بكون بين باطل وباطل ،

لا يوجد بينهما من هو أولى بنصر الله ، فيتصارعان ويتآكلان ويعيشا شجى فى حلوق بعضهما • ومن رحمة الله أن يوجد للباطل باطل يقاومه والا انفر باطل بالسلطان • لذلك تجد التوازن بين الباطل قائما رغما عنهما وقهرا منهما اذن لما تجد المعارك طالت أعرف أنها بين باطل وباطل ، أما اذا كانت بين حق وباطل فسرعان ما تنجلى غمراتها ، ويخرج الحق من نقعها المثار مظفرا ظاهرا ولله عاقبة الأمور •

نحن لو نظرنا الى العالم الآن نجد اننا محسوبون على أننا مسلمون ، يسموننا مجتمع اسلامى ، نحن في الواقع لسنا مجتمعا اسلاميا ، نحن جغرافية اسلامية ،

اذن ما هو السبيل الى مجتمع اسلامى ؟ ماذا نفعل ؟

الحل أن تعرف طبيعة دينك ، أن هناك أمورا

ولاينك فيها على نفسك ، وأموراً في الدين ولاينك فيها لغيرك وفهل أديت ما ولاينك فيه على نفسك كما يريد الله لا لتطلب من غيرك أن يؤدي ما ولايته فيه على الناس كما يريده الله اذن لابد أن تنبع المسألة أولا فرديا بمعنى أن ينفذ كل فرد ما ولايته فيه على نفسه حسب منهج الله ليس هناك قانون يمنع الصلاة أو الصيام أو الزكاة ، وعندما طلع قانون يحدد عدد الحجاج بحد معين د حتى لا تذهب العملة الصعبة الى الخارج ـ عند ذلك صار حجى أن أطلب من ولى الأمر أن أحج فاذا أجاب فيها وان لم يجب فقد حججت والحمد لله • وبعهد ذلك عنهما ننظر في الأمور التقنينية الخاصة بالبشر ، نجد أمور التقى فيها الدين بالقانون الوضعى فمثلا الدين حرم السرقة والقانون الوضمعي حمنرم السرقة ، والدين حرم الرشوة والقانون الوضيعي حيرم الرشيوة ، وكذلك الاختلاس اتفق الاثنان على تحريمه • اذن

لما أكون أنا مندينا وأنفذ قانون ديني ، أنا لم أهدم القانون الوضعى • يبقى أمر آخـر: أشياء القانون الديني له فيها حكم والقانون الوضعي ليس له فيها حكم مخالف • مثل الخسر ، ديني ينهاني عن شرب الخمر، القانون الوضعي لا ينهاني ولا يأمرني بشرب الخمر • هناك وضم ثالث: أن يكون القانون الديني له حكم في أمر ما والقانون الوضعى له حكم مخالف في الأمر • نقول لك : هل ضرورات حياتك ــ وأنت تخالف أمر دينك ، ان كان كذلك فاعمل المخالف واثسها على من قننها ، وان لم تكن ضرورات حياتك تلزمك مخالفة أمر دينك فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا ، والله سبحانه قال وهـو الرحيم الودود ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ولم يقل « ومن لم يحكم » ( بضم الياء وفتم الكاف) • اذن أصبحت المسئولية مسئولية

الحاكم و فاذا ما اقترضنا بالربا من دولة أخسرى ، نقول نقول: يا ولى الأمر هل الربا شيء ضرورى ، يقول لك : اذا لم اقترض فسوف ينهار اقتصادى والدول الأخرى لا تقرض بدون ربا فأنا مضطر الى ذلك ونقول له : خذ الضرورة بقدرها ، ولكن على شريطة ألا تقول هذا حلال ، لأن أكلك الميتة لا يجعلها حلالا أبدا ، انها هى حرام أباحت الضرورة ، وأنك اذا حللتها واستمعت الى خطباء الفتنة الذين يحللون الحرام دخلت فى دائرة الكفر ، انها نقول هى حرام والظروف اضطرتنى اليها فتبقى فى نطاق المعصية والظروف اضطرتنى اليها فتبقى فى نطاق المعصية و

نعود لما كنا فيه ، كيف نقيم مجتمعا اسسلاميا ، هل نقيمه من الأساس نستمع لقول الحسكيم الذي قال « لا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به أولها » . • ننظر ماذا صلح أول هذه الأمة • لاشك أنها العقيدة تأصلت أولا ورسخت في القسلوب ، فاذا تأصلت العقيدة في القلوب هان عليك أن تقود النفوس تأصلت العقيدة في القلوب هان عليك أن تقود النفوس

الى حاكم ظالم لا يحكم بالاسلام لنهدمه وتهسدم حكمه • عندما يكون عند المؤمن العقيدة الني تفهمه أنه أمام احدى الحسنيين اما النصر واثبات شريعة الله ، واما الشهادة • أصل هذه العقيدة أولا وبعد ذلك انتظر نصر الله، وأخوف ما تخافه أن تقوم هبة فردية من هذه الهبات الفردية وحينهما يصاب أصحابها بسوء لا تجد واحد من اتباعها حولهسم آذن العقيدة لم تكتمل ، وليس هناك واحد يقعد في الميدان وحده • فيجب ألا ننخدع وقت السلام بأن هذا له أنصا، . وهذا له أحباب . لقد رأينا طاغية استبد بصاحب دعوة ولم نجد أحدا يغضب له وسارت الحياة رتيبة كما هي • لماذا ؟ ولكن عندما قيل لخبيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدمه المشركون للقتل: أتحب أن تسكون في أهلك ومحمد مكانك ؟ فقال : والله ما أحب أن أكون فى أهلى ، ومحمد تصيبه شوكة وهو فى موضعه •

لذلك يجب ألا ننخدع بالمظاهر الرخائية والى أن تكتمل العقيدة في النفوس تهون كل التضحيات • انظر الى أثر التربية والعقيدة في النفوس • رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل سجنا يسجن فيه المخالفين ، ولما تخلف عنه في غزوة تبوك ثلاثة نفر لم يسجنهم ولكنه عزل الناس عنهم وهم في المجتمع ، لا يكلمهم أحداً ولا يعاملهم أحد حتى أقاربه • حتى أن الرسول أمرهم ألا يقربوا نساءهم ، فعزلهم حتى عن أقرب الناس اليهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وضافت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ لهم من الله الله الله فتاب الله عليهم • والمسلم كان في نفسه وحدة جزائية يعمل الذنب ولا يعلم به أحد الا الله فيأتى ويربط نفسه الى سارية المسجد، ولا يتركها حتى يغفر الله له ويفكه رسوله ، هـذا ما فعـله أبو لبابة . اذن العقيدة الراسخة في النفوس هي أساس الاصلاح ، وصاحب العقيدة اذا تعرض

## لأضطهاد أو حيف دخل عليه وهو واثق أنه رابح .

بقى أمسر اذا كان حسكامنا يتطوعسون لبعض القضايا الاسلامية أنردها عليهم • أم نقبلها منهم ونشكرهم عليها ونقول لهسم هداكم الله في الباقي حتى يأتى يوم يكون الناس واثقين فيه من كلامهم فيقولون: يا ولى الأمر نحن نريد أن تحكم بما أنزل الله و بهذا نسلم من الهزات ، ونسلم من الزلات ، وبهذا نسلم من الهوى الذى يحــرك طوائف كثيرة لكل طائفة رئيس في رأسه هــواه ، وبذلك نســير سيرا مستقيماً ، والذي يطبق منهج الله فيها ولايته فيه على نفسه تكون الدنيا حوله نارا وهو لا يشــعر، والأمور التي في أيدى الحكام أتركها لهم الى أن يأتى الانسان الذي كشف الله عن بصيرته ومكن الله له فى الأرض ــ والحــكام كلهم الآن ممكنون ــ حينتذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء . كان للحكام زمان عذر يقولون: الاستعمار حاكمنا ، الاستعمار حاكم مناهجي ، الاستعمار مقيدني .

كان فى الاحتلال أعسدار قوم فتولى لا عذر بعد الجلاء

وحينما يؤدى كل فرد ما ولايته فيه على نفسه ثم على بيته وحينما يكثر عدد هؤلاء الأفراد فثقوا تمام الثقة أن الحاكم الذى يحكم بغير ما أنزل الله سيسقط وحده دون عمل .

مطابع المتختار الاسلامي دار السسلام

## التالات (التالية)

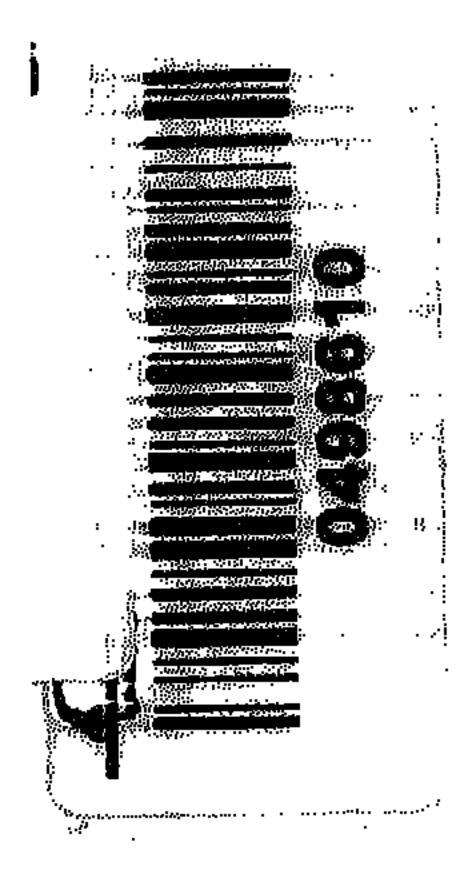

